# تبحق في في المخلاف المعابث الأعراف المعابث الأعراف

لِلشَيْخِ مَرْعِي بِن يُوسِفُ لَحَنبَالِي الكَرْمِي لَمْتُ رَسِي





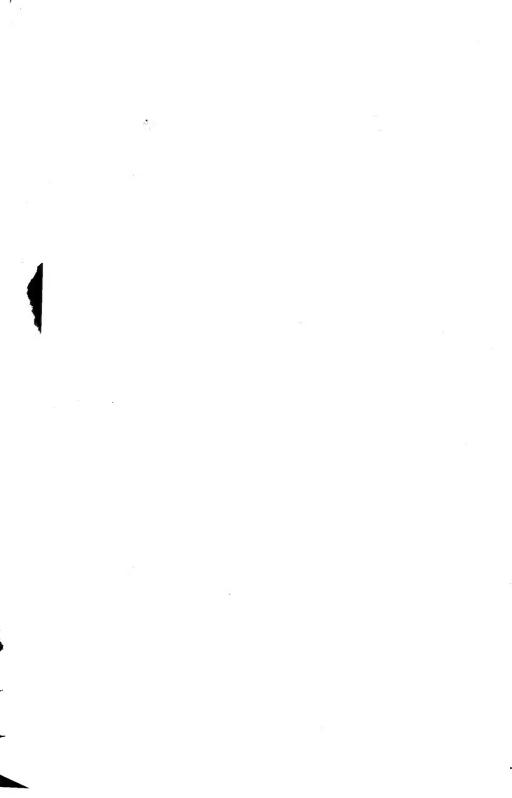

## بست مِاللهِ الرَّجِينَ الرَّحِينِ

### مُعَتَدَّمَة الْحَقِيِّق

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيّدنا محمد وآله الأكرمين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين.

#### وبعد:

فهذه رسالة أخرى من رسائل الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى، جمع فيها أقوال العلماء في أصحاب الأعراف، مؤيّداً كلَّ قول بدليله من أمهات كتب السنة النبوية المطهرة، ومن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. ووشّحها بتحقيقات نفيسة مفيدة، على الرغم من صغر حجمها.

ورسالتنا هذه: «تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف» هي الثالثة من رسائل ذلك العلامة الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي، التي يسر الله عز وجل ـ بمنّه وكرمه ـ العمل على إخراجها، في هذا الثوب الزاهي القشيب. وقد سبقها:

تحقيق البرهان في شأن الدخان.

وإرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان .

ونرجو أن تعقبها أُخرى. والله المسؤول أن ينفع بها. إنه جواد كريم.

وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين.

المحقق

مشهور حسن محمود سلمان.

### وصف النسخة التي اعتمدت عليها في التحقيق

اعتمدتُ في تحقيق هذه الرسالة ، على مجموع فيه ثلاث رسائل ، من رسائل الشيخ مرعي الكرمي . وهو بخط أحمد بن مصطفى بن يوسف بن يحيى بن يوسف المقدسي الحنبلي .

وقد نقل هذا المجموع عن خط المؤلف، وقابله عليه.

وتتكون رسالتنا هذه من خمس لوحات.

في كل لوحة صفحتان .

وخطها جيد ومقروء .

وبدأ الناسخ برسالة أخرى، عقب انتهائــه من هذه الرسالة، كما يتضح من صورة اللوحة الأخيرة.

وجاء في آخر الرسالة الأخرى:

«وكتبت نهار الثلاثاء، في غاية جمادى الأخير، سنة العلم الفقير الحقير: أحمد بن مصطفى بن يوسف بن يحيى بن يوسف المقدسي الحنبلي، غفر الله له ولوالديه، ولمن دعا له بالمغفرة، ولمن نَظَرَ فيه، ولمن طالع فيه، ولصاحبه ولوالديه، ولمشايخنا، ولمن عَلَّمنا، ولكلِّ المسلمين، آمين.

بلغ مقابلة على خط مؤلفه ، ونقلت منه هذه النسخة ، رحمه الله تعالى ، آمين » .

وعلى أول هذا المجموع تملُّك، فعليه:

«استملكها لنفسه محمد بن عثمان الرحيباني».

وصوَّرتُ هذا المخطوط من «مركز الوثائق والمخطوطات» في الجامعة الأردنية ، فجزى الله القائمين عليه خير الجزاء.

وهو موجود على «ميكروفلم» شريط رقم: (٢٣١).

وأصله من جامعة برنستون: رقم (١٥٣١/ مجموعة جاريت).

ويوجد لهذه الرسالة مخطوط آخر في باتنا (٢/ ٤٢٨) لم نوفق للحصول عليه .

#### نسبة الرسالة لمؤلفها

ذكر هذه الرسالة من مصنفات الشيخ مرعي غير واحد من أهل العلم، منهم:

المُحِبِّي في «خلاصة الأثر»: (٤/ ٣٥٩)

ومحمد كمال الدين الغزي العامري في «النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل»: (ص١٩٢)

وإسماعيل باشا البغدادي في «إيضاح المكنون»: (١/ ٢٦٥) وفي «هدية العارفين»: (٢/ ٢٦٦) وغيرهم.

#### عملي في التحقيق:

يتلخص عملي في تحقيق هذه الرسالة، بما يلي:

أُولاً: قمتُ بنسخها، مع ضبط بعض كلماتها بالحركات، صيانةً لها من الغلط والتحريف.

ثانياً: علقتُ عليها تعليقاتٍ مختصرة.

ثالثاً: رجعت للمصادر التي نقل منها المصنّف.

رابعاً: خرَّجت الآيات والأحاديث والأثار الموجودة فيها.

خامساً: وضعت عناوين فرعية، وَمَيَّزتها عن كلام المصنَّف، بوضعها بين معكوفتين [].

سادساً: كتبتُ ترجمةً موجزةً للمصنّف، تتناسب مع حجم الرسالة.

سابعاً: صنعت فهارس لها. وهذه الفهارس هي:

أ- فهرس الآيات الكريمة.

ب \_ فهرس الأحاديث الشريفة.

ج ـ فهرس الآثار.

د \_ فهرس الأعلام.

هـ قهرس الموضوعات.

وأخيراً... الله أسأل أن يثبّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يوفقنا لإخراج المزيد من مؤلفات الشيخ مرعي الكرمي. وأن ييسر سبل الإنتفاع بها. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### ترجمة المصنف

(1)

#### مصادر ترجمته

- ★ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: (٤/ ٣٥٨)
- النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل (ص
   ١٨٩ ١٩٦)
  - عنوان المجد في تاريخ نجد: (١/ ٣١-٣٣)
- \* عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد: (ص ٢٢٦)
- ♣ روض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشر:
   (ص ٢٤٤)
  - \* مختصر طبقات الحنابلة: (ص ٩٩)
    - کشف الظنون: (۲/ ۱۹۶۸)

 $e^{0.000}$   $e^{0.000}$ 

و (۲/ ۲۷ و ۲۵ و ۵۰ و ۱۶۲ و ۱۷۶ و ۱۸۳ و ۲۲۰ و ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۲۶۷ و ۲۷۸ و ۳۹۱ و ۲۹۰ و ۲۰۱۶ و ۲۲۱ و ۲۳۱ و ۲۷۷ و ۲۷۸ و ۲۵۰ و ۹۷۰ و ۲۱۶ و ۲۶۲) .

- \* هدية العارفين: (٢/ ٢٦٤)
- \* تاريخ آداب اللغة العربية: (٣/ ٢٩٣)
  - \* معجم المؤلفين: (٢/ ٢١٨)
- \* المستدرك على معجم المؤلفين: (ص ٧٨٣)
  - \* الأعلام: (٧/ ٢٠٣)
    - وغيرها كثير١١).

<sup>(</sup>١) انظرها كاملة في مقدمة تحقيقنا لتحقيق البرهان في شأن الدخان.

#### ترجمته

هو الشيخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكَرْمي، نسبة إلى (طور كرم)(١)، قرية بالقرب من نابلس.

ثم المقدسي، نزيل مصر القاهرة.

كانت له اليد الطولي في معرفة الفقه وغيره.

كان مولعاً بالمذهب الحنبلي، منافحاً عنه، عاشقاً له، يدلّك على هذا، قوله:

لئن قلّد الناسُ الأئمة إنني

لفي مذهب الحَبْر ابـن حنبـل راغبُ

أقلُّـد فتــواه وأعشق قوله

وللناس فيما يعشقون مذاهب

أخذ الفقه عن الشيخ محمد المرداوي وعن القاضي يحيى بن موسى الحجاوي، وبعد دخوله مصر، أخذ بقيّة العلوم

<sup>(</sup>١) وتعرف اليوم على ألسنة أهل فلسطين \_ أعادها الله لحظيسرة الإسلام والمسلمين \_ بـ «طولكرم».

من حديث وتفسير وغيرهما عن الشيخ الإمام محمد حجازي الواعظ، والمحقق أحمد الغنيمي، وكثير من المشايخ المفريين.

أجازه شيوخه ، وتصدّر للإقراء والتدريس بجامع الأزهر، ثم تولى المشيخة بجامع السلطان حسن. ثم أخذها عنه عصريّه العلامة إبراهيم الميموني، ووقع بينهما من المفاوضات ما يقع بين الأقران.

مدحه كل من ترجم له ، فقال فيه المحبي:

«أحد أكابر علماء الحنابلة بمصر. كان إماماً محدّثاً فقيهاً، ذا اطّلاع واسع على نقول الفقه ودقائق الحديث، ومعرفة تامة بالعلوم المتداولة»

وقال فيه منصور البهوتي وهو صغير:

«يا بُنَيَّ تزبزبتَ قبل أنْ تتحصرم»

وقال فيه صاحب «النعت الأكمل»:

«شيخ مشايخ الإسلام، أوحد العلماء المحققين الأعلام، واحد عصره وأوانه، ووحيد دهره وزمانه، صاحب التآليف العديدة، والفوائد الفريدة، والتحريرات المفيدة، خاتمة أعيان العلماء المتأخرين، من سمّت بعلومه سماء المفاخر، وطلع به فجرُ فخرِ الفاخرين» إلى أن يقول:

«وقد قلتُ مادحاً لهذا الهمام، بشيء من النظام:

حوى السَّبْقَ في كلِّ المعارفِ يا لهُ إلى السَّبْقَ في كلِّ العوارفِ إلى العوارفِ

وقـــدْ صارَ ممنوحـــاً بكلِّ فضيلةٍ

بظل ظليل بالعوارف وارف

وحازَ بجـدِ واجتهـادٍ ومنحةِ

لما عنه حقاً كلُّ كلُّ الغطارفِ

سقىي الله تربساً ضمَّــهُ وابــل الحيا

بجنّات عدنٍ آمناً من مخاوف

ولا زال رضوان الإله مباركاً

ثـرىً ضمّـه ما حنَّ بيــتُّ لطائف،

وتآليفه رحمه الله تعالى كثيرة غزيرة، منها:

١ ـ غاية المنتهى في الجمع بين الإِقناع والمنتهى.

وهو كتاب جمع من المسائل أقصاها وأدناها، مشى فيه مشي المجتهدين، في التصحيح والترجيح.

ونُقِل عن السفاريني قوله في وصيته لأحد تلامذته من النجديين:

«وعليك بما في الكتابين: الإقناع والمنتهى. فإذا اختلفا، فانظر ما يرجّحه صاحب (غاية المنتهى)».

وفرغ من تصنيفه سنة تسع عشرة وألف/ سابع/ شهر رجب/ يوم السبت.

وبيّضه مرتين ، واحدة أرسلها إلى نجد ، وواحدة أرسلها إلى الشام ، فلهذا تجد في بعض النسخ منها زيادة ونقصان عن الأخرى .

وهذا الكتاب طبع في دمشق/ عام ١٩٥٩م.

٧ \_ الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية .

وهو ترجمة حافلة بسيطة لشيخ الإسلام ابن تيمية ، جمعها من «مناقب ابن تيمية» لابن عبد الهادي والبزار وأحمد بن الفضل.

وطبع في مطبعة كردستان العلمية/ القاهرة/ سنة 1٣٢٩هـ. وفي دار الغرب الإسلامي - بيروت.

٣ \_ الشهادة الزكية ، إناء الأئمة على ابن تيمية .

طبع سنة ١٩٨٤م، بتحقيق نجم عبد الرحمن خلف، نشر دار الفرقان ومؤسسة الرسالة.

٤ ـ دليل الطالب لنيل المطالب.

اختصره من كتاب «منتهى الإرادات». وطبع أكثر من طبعة . • - بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات . طبع طبعات كثيرة .

٦ ـ أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات
 المحكمات والمشتبهات .

اختار فيه قول السلف في الأسماء والصفات، وارتضاها، وأيّدها بالنقول الضافية عن الأئمة الذين لهم قدم راسخة في هذا الباب، ممن هو مشهود له بالإستقامة والسداد، وَجَوْدَةِ الفهم، وحسن الإستنباط.

طبع سنة ١٤٠٦هـ في مؤسسة الرسالة ، بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط.

٧ ـ تحقيق البرهان في شأن الدخان.

ذكر فيه أدلة المجيزين والمحرمين، وأسهب في بيان ما اعتقد أنه صواب، ونصره بأدلةٍ، تكلّف في بعضها.

تحت الطبع الآن بتحقيقي، في دار عمار للنشر والتوزيع/ عمان، ومعه: «التعليقات الحسان».

٨ تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف/ رسالتنا هذه.

٩ ـ تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان .

ذكر فيه أقوال المفسرين ، هل الميزان الوارد في الآيات القرآنية حقيقة أم مجاز ، وأيد القول الأول بأدلة كثيرة صريحة . تحت التحقيق الآن .

١٠ إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان.

ذكر فيه خلاف المفسرين والمحدثين في مسألة زيادة العمر ونقصه، وذهب إلى التوفيق بين القبولين، وبيّن أن الخلاف بين العلماء في هذه المسألة لفظي.

تحت الطبع الآن بتحقيقي في دار عمار للنشر والتوزيع في عمان/ الأردن.

وللمؤلف غير ذلك من المصنفات (۱) ، وكانت وفاة المصنف في شهر ربيع الأول/ من سنة ثلاث وثلاثين وألف (١٠٣٣هـ) رحمه الله تعالى ، وعفا عنه ، وأدخله فسيح جنانه (۲) .

<sup>(</sup>١٠) ذكر المحبي له ما يزيد عن السبعين كتاباً.

 <sup>(</sup>٢) انظر ترجمة أوعب للشيخ مرعي، في مقدمة تحقيقنا لكتاب «تحقيق البرهان في شأن الدخان».

صورة عن اللوحة الأولى من مخطوط «تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف»

صورة عن اللوحة الأخيرة من مخطوط «تحقيق الخلاف» وفيها ديباجة وتحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان»

## بسِ لمُرِللهُ والرَّحْمٰنِ الرَّحِيمَ وَبِهِ ثَفَتَتِي

الحمــدُ للهِ، ذي العــدلِ والإِنْصَاف، والفضلِ والأُوصاف، الذي [جلَّت ذاتُهُ] (١) عن الإِحصاء، فلا يعتريها بالعدِّ اتصاف.

أحمدُهُ سبحانه، على ما منح من مَزِيْدِ فضل وإِسْعَاف، وعميم ِ جُوْدٍ وإلطاف.

وأشهدُ أن لا إِله إِلا الله ، وحده لا شريك له ، شهادةً تنفع قائلَها ، إذا حُوْسِبَ النَّاسُ ، على الصّراط، ونادى أصحابُ الأعراف .

وأشهدُ أنّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ ، الآمِرُ بائتلافِ القُلُوْبِ ، بَعْدَ الإِختلاف ، صلّى اللهُ عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلاماً ، دَائِمَيْن مُتلازِمَيْن ، لا يعتريهما نقص ولا إجحاف ، وسلّم تسليماً .

أما بعد:

فيقول الفقيرُ مَرْعي بن يُوسف الحنبكيّ المقدسيّ:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جلت اته».

قد استخرتُ الله سُبْحانَهُ، سائلاً عَفْوَهُ وغُفْرانَهُ، في تَلْخِيْصِ فرائدَ درر، وفوائدَ غُرر، تتعلّقُ بالكلام على أصْحَابِ الأعْرَافِ، وما قاله فيهم أهلُ الحديثِ والتفسيرِ منَ الخِلاَفِ، وسمَّيتُهُ:

«تَحْقِيْقُ الخِلاَفِ فِي أَصْحَابِ الأَعْرَافِ»، فأَقُوْلُ، وبالله المسْتَعان، ومنه أُرجو العَفْوَ والغُفْرَانَ، لا ربَّ غيرُه، ولا مأمولَ إلا خيرُه.

## مُقَدِّمَة في الكَلاَم على الأعْرَاف

قال الله تعالى:

﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ ﴾ (١) .

وقال تعالى:

﴿ وعلى الأَعْرَاف رِجَالٌ ﴾ (١)

الأَعْرَاف: جَمَّع عُرف.

وهو لغة :

المرتَفَعُ من الأرْض.

أو: المكانُ المُشْرِف.

أو هو: كُلُّ مُرْتَفَع ، ومنه: عُرْف السَّدِيْك، وعُسَرْف الفَرَس<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية رقم (٤٨)

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: آية رقم (٤٦)

<sup>(</sup>٣) انظر مادة «عرف، في:

لسان العرب: (٩/ ٢٤١) والقاموس المحيط: (٣/ ١٨٠) ومعجم مقاييس اللغة: (٤/ ٢٨١) وجمهرة اللغة: (٢/ ٣٨١).

وقد اختَلَفَ المفَسَّرُوْنَ في الأَعْرَاف، كما اختلفوا في أَصْحَابِهِ.

فقيل في قوله تعالى: ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ﴾ (١): أي حَاجِزٌ وَسُوْر.

إِذِ الأَعْرَافُ هُو / ١ أَ/ أَعالَى ذَلَكَ الْحِجَابِ الْمَضْرُوبِ
بَيْنَ الْجُنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُو السُّوْرُ الذي ذَكَرَهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ في
قَوْلِهِ:

﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُوْدٍ ﴾ (١)

وهو قَوْلُ أَكْثَرِ المُفَسِّرِيْنَ ، قَالَهُ الإِمامُ الفَخْر (٣).

وبه قال ابنُ عَبَّاس ( ''.

(١) سورة الأعراف: آية رقم (٤٦).

(٢) سورة الحديد: آية رقم (١٣).

#### (٣) انظر:

تفسير الرازي: (۲۹/ ۲۲۳) و (۱۱  $\wedge$  ۸۷) وتفسير النسفي: ( $\wedge$  ۱۱۱) وتفسير ابي السعود: ( $\wedge$   $\wedge$  ۷۲۹) والكشاف: ( $\wedge$   $\wedge$   $\wedge$  وطريق الهجرتين: ( $\wedge$   $\wedge$   $\wedge$   $\wedge$  ).

(٤) كما عند الطبري بإسناده عنه في التفسير (٢٧/ ٢٧٥ ـ ط دار الفكر). و (٨/ ١٨٩) و أخرجه عن ابن عباس بالسند إليه عبدُ الملك بن حَبيْب السَّلَمي في «وصف الفردوس»: (ص ٤٧ ـ ٤٨) وهناد في «الزهد»: (١/ ١٥٠ ـ ١٥١) رقم (٢٠٠)

وعزاه ابن كثير في «التفسير» إلى ابن أبي حاتم، فقال: (٢/ ٢٢٦): «رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن يحيى بن المغيرة عن جرير به. وقد رواه سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد وعن عبدالله بن الحارث =

#### فصل

عن ابن عَبَّاس:

الأَعْرَافُ: سُوْرٌ له عُرْف، كعُرْفِ الدِّيك (١).

وَعَنْهُ:

الأَعْرَافُ: تَلُّ بين الجَنَّةِ والنَّارِ(٣) .

= من قوله، وهذا أصح، والله أعلم»

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»: (٣/ ٨٩) إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

ونحوه عن مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وانظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۲۷۰) و (۲۸ ۲۲۳) و (۲۸ ۲۲۳) و ونفسير البغوي (۵/ ۳۱۱) و (۲/ ۷۰) وتفسير الثعالبي (۲/ ۲۰) وتفسير الثعالبي (۲/ ۲۰) وتفسير القرطبي (۱۷/ ۲۶۳). وقال ابن كثير عقبه: «وهو الصحيح».

(١) أخرجه هناد في «الزهد»: (١/ ١٥٢) رقم (٢٠٤) والطبري في التفسير.  $(\Lambda)$  1۸۹ و ١٩٠) من طريق جابر الجعفي عن مجاهد عن ابن عباس. وجابر ضعيف.

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»: ( $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$  ) وتبعه الشوكاني في «فتح القدير»: ( $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$  ) إلى الفريابي وعبد بن حميد وابين أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) أخرجه الطبري في التفسير (٨/ ١٨٩)

وسنده:

وقيل:

إنه الصِّرَاطُ.

قاله الحسن بن الفضل (''، وهو مَرْوِيٌّ عن ابن ِ عبَّـاس أيضاً، فعنه:

الأَعْرَافُ: مَوْضِعٌ عالٍ على الصِّرَاط.

حَكَاهُ البَغُويِّ وَغَيْرُهُ (٢).

وعبيد الله بن يزيد، روى عن ابن عباس في التفسير. وعنه سعيد بن السائب الطائفي. ومحمد بن عبدالله بن مفلح الثقفي، ذكره ابن حبان في الثقات. انظر: تهذيب التهذيب: (٧/ ٥١)

(١)انظر: روح المعاني: (٨/ ١٢٣).

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريح مثله. انظر: فتح القدير: (٢/ ٢٠٩). (٢) انظر: معالم التنزيل: (٢/ ٤٧٥\_٤٦٦)

وروى البيهقي في «البعث والنشور»: (ص ١٠٤) رقسم (٩٩) وابسن المبارك في «الزهد»: (ص ٤٨٦ ـ ٤٨٣) رقسم (١٣٦٩) والطبسري في «التفسير»: ( $\Lambda$  / ١٨٩) وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ـ كما في الدر المنثور: ( $\pi$ /  $\pi$ ) وفتح القدير: ( $\pi$ /  $\pi$ ) ـ عن ابن عباس أنه قال:

والأعراف: الشيء المشرف.

وقال القرطبي في تفسيره: (٧/ ٢١٢):

وَذَكَرَ الثعلبي بإسناده عن ابن عباس في هذه الآية ، قال :

والأعراف: موضع عال على الصراطه.

<sup>=</sup> قال أبو موسى: وحدثني عبيدالله بنّ يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: وذكره. وذكره عن ابن عباس ابنُ كثير في «التفسير» (٢/ ٢٢٥) والثعالبي في «الجواهر الحسان»: (٢/ ٢٠)

وقيل:

إنه جَبَلُ أُحُد.

لِمَا جَاءَ في الحديث:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

﴿إِن أَحُداً يُحِبُنَا وَنُحِبُهُ، وإِنَّه يومَ القِيَامَةِ، يَمْثُلُ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، يَجْلِسُ عَلَيْهِ أَقْوَامٌ، يَعْرِفُوْنَ كُلاًّ بِسِيْمَاهُم، وهم إِنْ شَاء اللهُ من أَهْلِ الجَنَّةِ».

ذَكَرَهُ ابنُ عَطِيَّةَ والقُرْطبي وغيرُهُما عن الزَّهْرَاوي ``.

(١).انظر:

تفسير القرطبي: (٧/ ٢١٣) والتذكرة في أحوال الموتى وأُمور الأخرة: (ص ٣٨٧).

وأخرج الشطر الأول من الحديث: ﴿إِنْ أَحداً يَحْبَنَا وَنَحْبُهُۥ:

البخاري: الصحيح: كتاب الزكاة: باب خرص التمر: (٣/ ٣٤٣- ٣٤٣) رقم (١٤٨١)، وكتاب المغازي: باب منه: (٨/ ١٢٥) رقم (٤٤٢٢) مع فتح الباري.

ومسلم: الصحيح: كتاب الحج: باب أحد جبـل يحبنـا ونحبه: (٢/ ١٠١١) حديث رقم (١٣٩٢) و (١٣٩٣).

وغيرهما.

وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير»: (٦/ ١٨٥ ـ ١٨٦) رقم (٥٨١٣) وأبويعلى في «المسند» عن سهل بن سعد قال:

قال رسول الله ﷺ :

وأحدركن من أركان الجنة.

وفي سنده عبدالله بن جعفر، والدعلي بن المديني، وهو ضعيف. انظر: =

وقال الحسن البَصْرِي والزَّجاج:

إنّ معنى قوله تعالى:

﴿ وعلى الأعراف ﴾ أي الذين على معرفة أهْلِ الجَنَّةِ والنَّارِ ﴿ رِجَالَ ﴾ يَعْرِفُوْنَ مَنْ أَهْلُ الجَنَّةِ والنَّارِ بِسِيْمَاهُم (١).

قيل للحسن:

هُم أَقْوَامُ اسْتَوَتْ حسناتُهُم وسيِّئَاتُهُم .

فضرب على فخذه، فقال:

هُم قَوْمٌ جَعَلَهُم اللهُ تعالى على تَعَرُّف أَهْلِ الجَّنَّةِ والنَّارِ،

<sup>=</sup> مجمع الزوئد: (٤/ ١٣).

وجاء في بعض الأحاديث:

<sup>«</sup>إن أُحداً جبل يحبنا ونحبه. وهو على تُرْعة من تُرَع الجنّة » وجاء أيضاً: «على باب من أبواب الجنة ». انظر: كنز العمال: (١٢/ ٢٦٨) ومجمع الزوائد: (٤/ ٢١).

<sup>(</sup>١) على هذا التفسير الأعراف ليس بمكان، ورده غيرُ واحد من المفسرين، فنقل الثعالبي عن ابن عطية قوله:

<sup>«</sup>وهذه عُجْمَةً، وإنما المرادُ على أعراف ذلك الحجاب. أي أعاليه». انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن: (٢٠/ ٢٠).

وقال الألوسي في روح المعاني: (٨/ ١٢٣):

<sup>«</sup>والحق أنه مكان»، وانظر لزاما: «طريق الهجرتين»: (ص ٣٨٣).

وعزى ابنُ الجوزي هذا القول إلى الزجاج وابن الأنباري. وقال عقبه: «وفيه بُعد، وخلاف للمفسرين». انظر: زاد المسير: (٣/ ٢٠٦).

وعزاه الرازي في «تفسيره»: (١٤/ ٨٧) للحسن والزجاج.

يميزون البعضَ من البعض، والله لا أدري، لعل بعضَهُم الآن معنا!! (١)

فإن قيل:

أَيُّ حاجةٍ إلى هذا السُّوْرِ، بين الجَنَّةِ والنَّارِ، وقد ثَبَثَ أَنَّ الجَنَّةَ فَوْقَ النَّارِ، وأَنَّ النار أسفلُ سَافِلْيْنَ ؟؟

فالجواب:

إِن بُعْدَ إِحْدَاهما عن الآخرى، لا يَمْنَعُ أَن يَحْصُلَ بينهما سُوْر [و] حجاب. أشار إليه الإمامُ فخر الدين (٢).

وذكر الألوسي في «روح المعاني»: (٨/ ١٢٣) جواباً آخر، فقال:
«ليمنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى، وإن لم يمنع وصول النداء.
وأمور الآخرة، لا تقاس بأمور الدنيا». وانظر: «تفسير أبي السعود»: (٣/ ٢٢٩).
وقال الشيخ محمود شلتوت في تفسير الأجزاء العشرة الأولى: (ص ٤٩٤.

:(٤٩٥

«وقد يسأل بعضُ النّاس، فيقولون: إذا كانت الجنّة في السماء، والنار في الأرض، فكيف يمكن أن يبلغ هذا النّداء أو كيف يصح أن يقع؟ وأجاب عنه بعضُ المفسرين: بأن الله قادر على أن يقـوي الأصوات والأسماع، فيصير البعيدُ كالقريب، وبأنه يحتمل أن الله يجر إحدى الدارين إلى الأخرى، إما بإنزال العليا، أو برفع السفلى»

ثم قال:

«وإني لأعجب من مثل هذه الأسئلـة وأجوبتهـا، فكــأن هؤلاء قد علمــوا المواقع النجغرافية لكل من الجنة والنار. وعرفوا النسبة بينهما، وعرفوا حقيقة =

<sup>(</sup>۱) ذكره الرازي في «تفسيره»: (۱٤/ ۸۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الرازي: (۱٤/ ۸٦ ۸۸).

## ذكر خلاف العلماء في أصحاب الأعراف

إذا تقرر هذا، فَلْنَتَكَلَّم على المقْصُود، وهم أصحاب الأَعْرَاف، فنقول:

اختلف / ١ ب/ المفسَّرُوْنَ في أَصْحَابِ الأَعْرَاف، على أَقوالَ عديدةٍ:

فقيل:

إنهم قومٌ استوتْ حسناتُهم وسيئاتهم، فما كانوا من أهل الجنَّة، ولا من أهل النَّار، فأوقفهم اللهُ تعالى على الأعْرَافِ،

الحجاب، وكيفية أصوات أهل الجنة، وأصوات أهل النار، ومثل هذا لأ يستحق النّظر!!»

وقال أيضاً:

ووكذلك يسأل بعضهم. فيقول: كيف يرى أهـلُ الجنـة أهـلَ النـار، أو
 العكس، مع أن بينهما حجاباً؟.

ويقولون في الجواب عن ذلك: يحتمل أن سور الجنة، لا يمنع الرؤية، لما وراءه، لكونه شفافاً كالزجاج، أو أن فيه طاقات، تحصل الرؤيةُ منها، ثم ختم كلامَه بقوله:

<sup>«</sup>والمنهج السليم: هو الإيمان بالغيب، على ما جاء، وفي حدود ما جاء، دون تزيد، أو محاولة لقياس الغائب على الشاهد، ولا يجب الإيمان في ذلك، إلا بما صحّ وأفاد العلم، من كتاب أو سنّة».

لكونه درجةً متوسطةً بين الجَنَّةِ والنَّارِ، ثم يدخلهم اللهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِهِ ورحْمَتِهِ.

وهذا قولُ جابر وحُذَيْفَةَ وابن عباس وابن مَسْعُود وابـن جُبَيْر والضَّحَاكِ والشَّعْبي(١).

أخرج خَيْثَمَةُ بن سُلَيْمَان (٢):

عن جابر بن عبدالله قال:

قال رسول الله ﷺ:

«تُوْضَعُ الموازين يوم القيامة ، فتوزن الحسات والسيئات ، فمن رجحت حسناتُه على سيئاته ، دخل الجنة .

ومن رجحت سيئاتُه على حسناته، دخل النار.

قيل:

يا رسول الله ، من استوت حسناته وسيئاته ؟

<sup>(</sup>١)عزاه ابن الجوزي في «زاد المسير»: (٣/ ٢٠٥) إلى: «ابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبي هريرة والشَّعْبي وقَتَادة» ِ وقال ابن كثير:

<sup>«</sup>واختلفت عباراتُ المفسرين في أصحاب الأعراف مَنْ هم؟ وكلها قريبة، ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، نصّ عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغيرُ واحدٍ من السلف والخلف رحمهم الله». انظر: تفسير القرآن العظيم: (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) في مسنده في آخر الجزء الخامس عشر. كما قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن»: (١/ ٢٠ ٢٠).

قال:

أولئك أصحاب الأعراف، لم يدخلوها، وهم يطمعون». وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وأبو الشيخ والبيهقي وهناد:

عن حذيفة رضى الله عنه قال:

أصحاب الأعراف، قوم قصرت بهم سيئاتُهم عن الجنة، وتجاوزت بهم حسناتُهم عن النار، جُعِلُوا هناك، حتى يُقضى بين الناس، فبينما هم كذلك، إذ طلع عليهم ربُّهم. فقال:

قوموا فادخلوا الجنة ، فإني غفرتُ لكم (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه هناد في «الزهد»: (۱/ ۱۵۱) رقم (۲۰۱) و (۲۰۲) والبيهقي في «البعث والنشور»: (ص ۱۰۵) رقسم (۱۰۱) و (۱۰۲) والحاكسم في «المستدرك»: (۲/ ۳۲۰) والطبرى في «التفسير»: (۸/ ۱۹۰).

وعزاه السيوطي لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. انظر: الدر المنثور: (٣/ ٨٧) وقال البيهقي عقب روايته من طريق الشعبي عن صلة بن زفر عن حذيفة:
«هذا موصول موقوف، وروي مرسلاً \_ أي منقطعاً \_ موقوفاً»

وساقه من غير ذكر صلة به .

والطريق الأولى إسنادها صحيح.

وصلة وثقه ابن خراش والخطيب.

وقال شعبة: قلب صلة من ذهب، يعني أنه منوّر كالذهب.

وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابن سعد في الطبقات: كان ثقة. انظر: تهذيب التهذيب: (٤/ ٣٨٤).

وأخرج البيهقي:

عن حذيفة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله ﷺ:

«يُجمع الناس يوم القيامة ، فيؤمر بأهل الجنة إلى الجنة ، ويُؤمر بأهل النار إلى النار، ثم يُقال لأصحاب الأعراف:

ما تنتظرون؟

قالوا:

ننتظر أمرك.

فيقال لهم:

إن حسناتكم تجاوزت بكم النار ـ أي تدخلوها ـ وحالت بينكم وبين الجنة خطاياكـم، فادخلـوا بمغفرتـي ورحمتي (١٠٠ أ / .

وأخرج ابن أبي حاتم:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

وقال الحاكم عقب روايته له من الطريق الموصولة:

<sup>«</sup>هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرِّجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «البعث والنشور»: (ص ١٠٦) رقم (١٠٣) وقال عقبه:

<sup>«</sup>وروي فيه حديثان مرفوعان، في إسنادهما ضعف» قلت: كأنه يشير إلى أنه صحيح موقوفاً، وقد مضى.

من استوت حسناته وسيئاته، كان من أصحاب الأعراف (۱).

وأخرج ابن جرير:

عن ابن مسعود مثله (۲).

وأخرج البيهقي:

عن مجاهدٍ قال:

أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم على سور بين الجنة والنار، وهم على طمع من دخول الجنة، وهم داخلون(٢٠).

وقيل:

إنهم قوم خرجوا إلى الغرو، بغير إذْن آبائهم، فاستشهدوا، فَحُبِسُوا بين الجنة والنار، لأنه تعادلَ عقوقهم واستشهادهم.

أخرج سعيد بن منصور وابن جزير وابن أبي حاتم وابن

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في «التفسير»: (٨/ ١٩٢) وابن المبارك في «الزهد»: (ص
 ٤٨٣) رقم (١٣٧١) و (١٣٧٢) وعزاه لابن أبي حاتم ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم»: (٢/ ٢٧٥) و ٢٢٦).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «التفسير»: (٨/ ١٩٠ ـ ١٩١) والمروزي في «زوائد الزهد»:
 (ص ١٢٣ ـ ١٢٤) رقم (٤١١) مطولًا عن ابن مسعود رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «البعث والنشور»: (ص ١٠٨) رقم (١١٠) وعبد بن حميد وأبو الشيخ، كما في «الدر المنثور»: (٣/ ٨٨).

مردويه وأبو الشيخ في تفاسيرهم والطبراني والحارث بن أبي أسامة في مسنده والبيهقي:

عن عبد الرحمن المزني قال:

سُئِل رسولُ الله ﷺ عن أصحاب الأعراف، فقال:

«هم قومٌ قُتِلوا في سبيل الله ، بمعصية آبائهم، فمنعهم من دخولِ الجنة معصيةُ آبائهم ، ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل الله »(١).

وأخرج البيهقي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «البعث والنشور»: (ص ١٠٦ - ١٠٧) رقم (١٠٤) و (١٠٥) و (١٠٥) و ابن منبع كما في «المطالب العالية»: (٣/ ٣٣٤) رقم (٣٦٤٣) و ابن جرير في «التفسير»: (٨/ ١٩٣) و ابن مجاهد في «تفسير»: (١/ ٣٢٧) وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والخارث بن أبي أسامة في مسنديهما و ابن أبي حاتم و ابن الأنباري في «كتاب الأضداد» والخرائطي في «مساوى» الأخلاق» وأبو الشيخ و ابن مردويه . كما في «الدر المتثور»: (٣/ ٨) و «تفسير ابن كثير»: (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٢) والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٧ - ٢٤)

وفي سنده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السُّندي وهو ضعيف، انظر: «البعث والنشور»: (ص (4.7)) ومجمع الزوائد: (4.7)). وتقريب التهذيب (4.7)).

وقال ابن كثير عقب روايته له ولغيره :

<sup>•</sup>والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة، وقصارها أن تكون موقوفة.. تفسير القرآن العظيم: (٢/ ٢٢٦) وانظر: «طريق الهجرتين»: (ص ٣٨٣).

سئل رسول الله ﷺ عن أصحاب الأعراف.

فقال:

«هم قوم قتلوا في سبيل الله ، وهم لآبائهم عاصون ، فَمُنِعُوا مِن النار ، بقتلهم في سبيل الله «١٠) .

وأخرج الطبراني بسند ضعيف:

عن أبي سعيد الخُدْري رضى الله عنه ، قال :

سئل رسول الله ﷺ عن أصحاب الأعراف.

فقال:

«هم رجال قتلوا في سبيل الله، وهم عصاة لآبائهم، منعتهم الشهادة أن يدخلوا النار، ومنعتهم المعصية أن يدخلوا الجنة، وهم على سور بين الجنة والنار / ٢ ب / حتى تذبل لحومهم وشحومهم، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق.

فإذا فرغ من حساب خلقه ، فلم يبقَ غيرهم ، تغمدهم منه برحمته ، فأدخلهم الجنة برحمته (r) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «البعث والنشور»: (ص ۱۰۷) رقم (۱۰۷) وابن مردويه كما في «الدر المنشور»: (۳/ ۸۸) والحارث بن أبي أسامة كما في «المطالب العالية»: (۳/ ۳۳٤) رقم (۳۲۲٦) وفي سنده أبو معشر، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني: المعجم الصغير: (١/ ٣٩٨) رقم (٦٦٦ ـ مع الروض الداني) وقال عقبه:

<sup>«</sup>لم يروه عن زيد بن أسلم إلا ابنُه عبدُ الرحمن ، ولا يروى عن أبي سعيد=

هم قوم، لهم ذنوب عظام (١)، من أهل الصلاة، يعفو الله عنهم، ويمسكهم في الأعراف(١).

وهو قولٌ لابن عباس.

وتمنّى سالم مولى حذيفة أن يكون من أصحاب الأعراف.

قال القرطبي في تفسيره:

إلا بهذا الإسناد». وفيه عبد الرحمن ضعّفه على بن المديني جداً، وضعفه الإمام أحمد والنسائي وابن معين وغيرهم. انظر: ميزان الاعتدال: (٧/ ٥٦٤).
 ورواه في «المعجم الأوسط» أيضاً.

وفي سنده: محمد بن مخلد الرَّعيني، وهنو ضعيف. انظر: «مجمع الزوائد»: (٧/ ٢٣).

وقال ابن كثير في تفسيره: (٢/ ٢٢٦):

<sup>«</sup>رواه ابن ماجه مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخُدْري وابن عباس». وفي «تفسير البغوي»: (٢/ ٤٧٦) رواه مقاتل في تفسيره مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) قال الحسن: «إنهم قوم كان فيهم عجب». انظر: «روح المعاني»: (٨/

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القرطبي: (٧/ ۲۱۲).

قلت: هذا القول والذي قبله داخلان في القول الأول، لأن معصيتهم ساوت طاعتهم بإجهاد، فهذان وجهان داخلان تحت الأول، وبتقدير صحة هذين الوجهين، فلا معنى لتخصيص هاتين الصورتين، وقصر الآية عليهما. انظر: تفسير الرازي (١٤/ ٨٩) وتفسير المنار: (٨/ ٤٣١) وطريق الهجرتين: (ص ٣٨٢).

لأن مذهبه أنهم مذنبون (١٠). وأخرج ابن جرير والبيهقي (٢):

من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:

الأعراف سور بين الجنة والنار، وأضحابه رجال، كانت لهم ذنوب عظام، وكان جسيم أمرهم لله، يقومون على الأعراف، يعرفون أهل النار بسواد الوجوه، وأهل الجنة ببياض الوجوه، فإذا نظروا إلى أهل الجنة، طمعوا أن يدخلوها، وإذا نظروا إلى أهل النار، تعودوا بالله منها، فأدخلهم الله الجنة، فذلك قوله تعالى:

﴿ أَهُولاء الذين أَقْسَمْتُم لا يَنَالُهُمُ الله بِرَحْمَةِ ﴾ (٣) يعني أصحاب الأعراف

## ﴿ ادخلوا الجَّنَّةَ لا خَوْفٌ عليكم ولا أنتم تَحْزَنُونَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي: (٧/ ٢١٢) والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: (ص ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) أحرجه البيهقي في «البعث والنشور»: (ص ١٠٤ - ١٠٥) رقم (١٠٠) وابن جرير في «التفسير»: (٨/ ١٩٥) والمروزي في «زوائد الزهد»: (ص ١٢٠) رقم (٢٠٦) وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ، كما في «الملا المنثور»: (٣/ ٨٧). ولم يسمع علي بن أبي طلحة من ابن عباس، كما قال ذحيم وأبو حاتم الرازي وغيرهما. انظر: المراسيل: رقم (٢٤٧) والميزان: (٣/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: آية رقم (٤٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: آية رقم (٤٩).

هم مساكين أهل الجنة.

وهو مروي عن ابن عباس(١).

وحكاه الإمام الفخر عن عبدالله بن الخارث(٢).

أخرج هناد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في تفاسيرهم من طريق عبدالله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

الأعراف: السور الذي بين الجنة والنار.

وأصحاب الأعراف، بذلك المكان. حتى إذا أراد الله أن يعافيهم، انطلق بهم إلى نهر، يقال له: الحياة، حافتاه /٣ أ / قصب الذهب، مكلل باللؤلؤ، ترابه المسك. فألقُوا فيه، حتى إذا صلحت ألوانهم، أتي بهم الرحمن \_ تبارك وتعالى \_ فقال:

تمنوا ما شئتم.

فيتمنون. حتى إذا انقطعت أمنيَّتُهُم، قال الله:

<sup>(</sup>١) انظر:

تفسير القرآن العظيم: (٢/ ٢٢٦) و «روح المعاني»: (٨/ ١٢٤). وقال ابن كثير: «وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغيرُ واحد». (٢) انظر:

تفسير الرازي: (١٤/ ٨٩).

لكم الذي تمنيتم، ومثله سبعون ضعفاً.

فيدخلون الجنة، وفي نحورهـم شامـة بيضاء، يعرفـون بها، يسمون:

مساكين أهل الجنة (١).

#### وقيل:

أصحاب الأعراف: هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أجلسهم الله على أعالى ذلك السور، تمييزاً لهم على سائر أهل القيامة ، وإظهاراً لشرفهم ، وعلو مرتبتهم ، ليكونوا مشرفين على [أهل الجنة وأهل النار، مطلعين على] أحوالهم ومقادير ثوابهم وعقابهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه هناد في «الزهد»: (١/ ١٥٠ ـ ١٥١) رقم (٢٠٠) وابن جرير في «التفسير»: (٨/ ١٩١) والفريابي وابن أبي شيبة في «المصنف»: (١٣/ ١٢٩) وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ، كما في «الـدر المنشور»:

<sup>(</sup>٣/ ٨٩) وابن أبي حاتم ، كما في «تفسير ابن كثير»: (٢/ ٢٢٦).

وله شاهد إسناده حسن، لكنه مرسل. أخرجه سعيد بن داود عن جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير قال:

سُبُلَ رسولُ اللهِ عِنْ أصحابِ الأعراف، قال:

<sup>«</sup>هم آخر من يفصل بينهم من العباد، فإذا فرغ ربُّ العالمين من الفصل بين العباد، قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار، ولم تدخلوا الجنة، **فأنتم عتقائي فارعوا من الجنة حيث شئتم» انظر: تفسير ابن كثير: (٢/** . (۲۲٦

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين من تفسير الرازي.

حكاه فخر الدين(١).

وحكاه ابن عطيّة عن الزجاج(٢).

وقيل:

هم العباس وحمزة وعلي وجعفر ذو الجناحين، يجلسون على موضع من الصراط، يعرفون محبيهم ببياض الوجوه، ومبغضيهم بسواد الوجوه.

رواه الضحاك عن ابن عباس (٣).

وذكره البغوي بإسناده (١).

وحكاه القرطبي في تفسيره (٥).

(١) انظ :

تفسير الرازي: (١٤/ ٨٧) و «روح المعاني»: (٨/ ١٢٤) و «إرشاد العقل السليم»: (٣/ ٢٣٠).

(۲) حكاه الشوكاني في «فتح القدير»: (۲/ ۲۰۷ ـ ۲۰۸) عن الزجاج.
 وحكاه ابن الجوزى في «زاد المسير»: (۳/ ۲۰۳) عن ابن الأنبارى.

(٣) انظر: روح المعاني: (٨/ ١٧٤) وفتح الفدير: (٢/ ٢٠٨). ولم يسمع الضحاك من ابن عباس. انظر: المراسيل. لابن أبي حاتم: رقم (١٤٩).

(٤) كذا قال المصنف، ولم يذكره البغوي في «معالم التنزيل» ولعل الصواب: وذكره الثعلبي بإسناده، كما نقل عنه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»: (٧/ ٢١٣) وفي «التذكرة» (ص ٣٨٦).

(**٥**) انظر:

الجامع لأحكام القرآن: (٧/ ٢١٢).

وقال صاحب «تفسير المنار»: (٨/ ٤٣٣):

«وهذا القول ذكر الألوسي أن الضحاك رواه عن ابن عباس. ولم نره في شيء من كتب التفسير المأثور، والظاهر أنه نقله عن تفاسير الشيعة».

إنهم عدول القيامة ، الذين يشهدون على الناس بأعمالهم ، وهم من كل أمة .

حكاه الزهراوي.

واختار هذا القول النحاس. وقال:

هو من أحسن ما قيل فيهم ، فهم على السور بين الجنة والنار (۱).

وقد مرّ قولُ الحسن:

والله لا أدرى، لعل بعضهم الآن معنا(٢).

وقيل:

إنهم قوم صالحون، فقهاء علماء. (٣).

(١) انظر:

تفسير القرطبي: (٧/ ٢١٣) والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة: (ص ٣٨٦) ففيه كلام المصنّف المذكور.

وحكاه البغوى في «معالم التنزيل»: (٢/ ٤٧٦) عن الحسن.

وحكاه الألوسي في «روح المعانيّ»: (٨/ ١٧٤) عن الزهراوي.

ورجَّحه الشيخ محمود شلتوت في «تفسير القرآن الكريم: الأجزاء العشرة الأولى»: (ص ٣٠-٣١).

(٢) انظر (ص ٣١).

(٣) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»: (٣/ ٢٠٥) ونسبه للحسن ومجاهد. وقال عقبه:

أخرجه هناد عن مجاهد(١).

وحكاه القرطبي في تفسيره (٢).

وقيل:

إنهم هم الشهداء.

قاله المهدوي(٣).

وحكاه غير واحد / ٣ ب / من المفسرين .

(١) أخرجه هناد في «الزهد»: (١/ ١٥٧) رقم (٢٠٣) وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ. كما في «الدر المنثور»: (٣/ ٨٩). وفي سنده خُصَيْف بن عبد الرحمن الجزري، صدوق، سيء الحفظ، اختلط بأخرة، ورمي بالإرجاء.

قال ابن عدى:

ولخُصَيْف نسخ وأحاديث كثيره، وإذا حلّث عن خُصَيْف ثقة، فلا بأس بحديثه ورواياته، إلا أن يروي عنه عبد العزيز بن عبد الرحمن، فإن رواياته عنه أباطيل، والبلاء من عبد العزيز، لا من خُصَيْف. انظر: الكامل في الضعفاء: (٣/ ٩٤٢).

قلت: والراوي عنه هنا هو سفيان الثوري، فالأثر إسناده حسن.

(۲)انظر:

تفسير القرطبي: (٧/ ٢١١).

(٣) وكذا في «تفسير القرطبي»: (٧/ ٢١١) وفي «التذكرة في أحوال الموتمى وأُمور الآخرة»: (ص ٣٨٦) وذكر هذا القول القشيري وشرحبيل بن سعد. وانظر: فتح القدير: (٢/ ٢٠٧) للشوكاني.

 <sup>«</sup>فعلى هذا يكون لبثهُم على الأعراف على سبيل النزهة».
 وقال فيه ابن كثير: (٢/ ٢٢٧): «فيه غرابة». وانظر: تفسير أبي السعود:
 (٣/ ٣٣٠).

إنهشم الملائكة ، يعرفون أهلَ الجنة ، وأهل النار بسيماهم .

أُخرجه البيهقي عن أبي مِجْلَز، فقيل له:

الله يقول:

﴿ وعلى الأعراف رجال ﴾ (١)

وأنت تزعم أنهم ملائكة!!

فقال:

الملائكة ذكور لا إناث(١).

وفيه نظر<sup>(۳)</sup>.

قال ابن كثير فيه: «وهذا صحيح إلى أبي مِجْلَز ». تفسير القرآن العظيم: (7/ 47).

ونسبه له جماعة من المفسرين، منهم ابن الجوزي في «زاده»: (٣/ ٢٠٦) والشوكاني في «الجامع لأحكام القرآن»: (٧/ ٢٠٢) والألوسي في «روح المعاني»: (٨/ ٢١٤) وغيرهم.

(٣) واستبعده جماعة من المفسرين، على رأسهم شيخهم الطبرى: (٨/ ١٩٤) =

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية رقم (٤٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «البعث والنشور»: (ص ۱۰۸) رقم (۱۱۲) وابن المبارك في «الزهد»: حديث رقم (۱۳۲۹) و (۱۳۷۳) والطبري في «التفسير»: (٨/ ١٩٣١) و ١٩٤١) وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في «الأضداد» وأبو الشيخ، كما في «الدر المنشور»: (٦/ ٨٨)، وسنده صحيح.

لأن الوصف بالرجولية ، لا بالذكوريّة . قاله الفخر(١) .

قال بعضهم:

ولا يبعد إيقاع لفظ الرجال عليهم ، كما وقع على الجن في قوله تعالى :

﴿ يعوذون برجال من الجن ﴾ (٢) .

قلت:

أحسن من هذا كله:

إنهم يُرَون على الأعراف بشكل الرجال، فأطلق عليهم ذلك، باعتبار تشكلهم، فتأمل!!، فإنه جيّد (٣).

<sup>=</sup> وابن كثير: ( $^*$ / $^*$ ) وابن القيم في «طريق الهجرتين»: ( $^*$ 0 ( $^*$ 7) ومحمد رشيد رضا في «المنار»: ( $^*$ 1 ( $^*$ 8) ومحمود شلتوت في «تفسير الفران الكريم»: ( $^*$ 9).

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي: (١٤/ ٨٧).

ومنه تعلم خطأ صاحب «تفسير المنار»: (٨/ ٤٣٢) عندما ذكر أن الرازي رجّح كون أصحاب الأعراف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن: آية رقم (٦).

وقال الحافظُ ابنُ حجر في «فتح الباري»: (٨/ ٢٩٨) في هذا الجواب: «وليس بواضح، لأن الجن يتوالدون، فلا يمتنع أن يُقال فيهم: الذكور والإناث، بخلاف الملائكة».

قلت: والمراد من قول المصنف: «قال بعضهم»: القرطبي. انظر: «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»: (ص ٣٨٧) «والجامع لأحكام القرآن»: (٧/ ٢١٢).

<sup>(</sup>١) وكذا قال الألوسي في «روح المعاني»: (٨/ ١٧٤) ونقله عنه أبو مسلمي

أصحاب الأعراف: قوم رضي عنهم آباؤهم دون أمهاتهم ، أو أُمهاتهم دون آبائهم.

لم يدخلهم الله الجنة ، لأن آباءهم أو أمهاتهم غير راضين عنهم ، ولم يدخلهم النار ، لرضا آبائهم أو أمهاتهم عنهم ، فيحبسون على الأعراف ، إلى أن يقضي الله بين خلقه ، ثم يدخلهم الجنة (۱).

وقيل:

هم أولاد المشركين(٢).

وقيل:

= الأصفهاني.

وانظر: تفسير المنار: (٨/ ٤٣٢).

(۱) روي هَذا القول عن مجاهد، كما قال البغوي في «معالم التنزيل»: (۲/ ۲۹ ـ ۷۷) وذكره غير واحد من المفسرين. انظر: روح المعاني: (۸/ ۲۰۱) ونفي «زاد المسير»: (۳/ ۲۰۱): «رواه

عبد الوهاب بن مجاهد عن إبراهيم».

(۲) ذكر هذا القول: البغوى في «معالم التنزيل»: (۲/ ۲۷۷).

وابن الجوزي في «زاد المسير»: (٣/ ٢٠٦٠) وفيه:

«ذكره المنجوفي في تفسيره».

والألوسي في «روح المعاني»: (٨/ ١٧٤).

والنسفي في «مدارك التنزيل»: (٢/ ١١١).

هم الذين يراءون الناس في أعمالهم (١).

وقيل:

هم الذين ماتوا في الفترة، ولم يبدِّلوا دينهم (٢).

وقيل:

هم أولاد الزناء

رواه صالح مولى التُّوأمة عن ابن عباس(٣).

وذكره القُشَيْري عن ابن عباس.

وحكاه القرطبي (١).

#### وقيل:

(١) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»: (٣/ ٢٠٦) فقال: «ذكره بعضُ العلماء».

ونحو هذا القول عن الحسن. انظر: «روح المعاني»: ( $\Lambda$ / ۱۲٤). وقال فيه محمد رشيد رضا في «تفسير المنار»: ( $\Lambda$ / ٤٣٢): لا وجه له البتة.

(٢) قاله عبد العزيز بن يحيى الكتاني.

انظر: زاد المسير: (٣/ ٢٠٦) ومعالم التنزيل: (٢/ ٤٧٧) وروح المعانى: (٨/ ١٦٤).

(٣) انظر: زاد المسير: (٣/ ٢٠٥).

(3) قال القرطبي: «ذكره القشيري عن ابن عباس». الجامع لأحكام القرآن: (٧/ ٢١٢).

وأنظر: روح المعاني: (٨/ ١٧٤) وفتح القدير: (٢/ ٢٠٨). وقال فيه صاحب «تفسير المنار»: (٨/ ٤٣٢): لا وجه له البتة. هم الذين يطمعون أن يدخلوا الجنة، وما جعل الله لهم من ذلك الطمع، إلا لكرامة، يريدها بهم (۱).
والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قاله أَبو العالية ، كما في «تفسير البغوي»: (٢/ ٤٧٧).

ولم يذكر غيره الزمخشري في «الكشاف»: (٢/ ٦٤)!!

### الترجيح

قلت:

فهذه ستة عشر قولاً ، ذكرناها فيهم للمفسرين .

وفي «البدور السافرة» للحافظ السيوطي، قال:

قال القرطبي(١):

حاصل الخلاف، في تفسير أَصحاب الأعراف، اثنا عشر قولاً، أرجحها:

إنهم قوم استوت / ٤ أ / حسناتهم وسيئاتهم. انتهى.

وقال في تفسيره :

نقف عن التعيين، لاضطراب الأشر والتفصيل، والله بحقائق الأمور عليم(٢).

<sup>(</sup>١) ذكر اثني عشر قولاً في «التذكرة»: (ص ٣٨٦ ـ ٣٨٧) وعشرة أقوال في «التفسير»: (٧/ ٢١١).

ونقلها عنه محمد رشيد رضا في «تفسير المنار»: (٨/ ٣١٤)

<sup>(</sup>۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (٧/ ٢١٣).

قلت:

ولم أرّ من العلماء، من جمع بين الأقوال، التي وردت فيهم.

وأنا أقول:

يمكن الجمع بين جميع الأقوال المتقدِّمة، وهو:

إن الجميع من أصحاب الأعراف، أجلسوا على السور المذكور، ومنازلهم متفاوتة، فمنهم: الشريف، كالأنبياء والشهداء والفقهاء. ومنهم: الوضيع، كمن استوت حسناته وسيئاته، ومن سخط عليه آباؤه أو أمهاته (۱).

وربما يؤيد هذا:

ما أخرجه البيهقي:

عن أنس رضي الله عنه:

عن النبي ﷺ قال:

«إن مؤمني الجن ، لهم ثواب ، وعليهم عقاب ، فسألناه عن ثوابهم ، وعن مؤمنيهم ، فقال :

على الأعراف، وليسوا في الجنة، مع أمة محمد [ﷺ].

<sup>(</sup>۱) ويجاب عن تخصيص الرجال بالذِّكْر، بأنهم هم الذين يخاطبون أهلَ الجنة وأُهلَ النار، دون من معهم من النساء. انظر: تفسير المنار: (٨/ ٤٣٥)

فسألناه:

وما الأعراف؟

قال:

حائط الجنة ، تجري فيه الأنهار ، وتنبت فيه الأشجـار والثمار»(١) .

فتأمل ما قلتُه! فإنه جديـر بأن يُتلقَّـى بالقبـول ويُكْـرَم، ويصغى لسماعه ويُسَلَّم.

والله سبحانه وتعالى أعلم، وعلى رسوله صلَّى وسلَّم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» :(ص١٠٧)رقم (١٠٨) ولم يعزه صاحب «كنيز العمال» : (١٤/ ٤٩٤) إلا له .

وفي سنده: «الوليد بن موسى».

قال فيه العقيلي: «أحاديثه بواطيل، لا أُصول لها، ليس ممن يقيم الحديث» انظر: «الضعفاء الكبير»: (٤/ ٣٢١)

وقال فيه ابن حبان نحو قول العقيلي. انظر: «المجروحين»: (٣/ ٨٢) وقال الدَّارَقُطني: منكر الحديث. وقال غيره: متروك.

وانظر: «ميزان الإعتــدال»: (٤/ ٣٤٩) و «الضعفاء والمتروكــون» للدَّارَقطني: ترجمة رقم(٢٦٥) و«الضعفاء»لأبي نُعَيم الأصبهاني: ترجمة رقم (٢٦٢) و «لِسان الميزان»: (٦/ ٢٢٧) و «المعني في الضعفاء»: (٢/ ٧٢٥).

وأَشار إلى هذا الحديث «صاحب المنار»: (٨/ ٤٣٢) وقال:

<sup>«</sup>وروى ابن عساكر فيه حديثاً مرفوعاً عن أنس بن مالك من طريق الوليد بن موسى الدمشقي، وهو منكر الحديث في أعدل الأقوال، ورماه بعضُهم بالوضع».



## خاتمة [أقوال العلماء في أطفال المشركين]

اختلف العلماء في أطفال المشركين، واضطربت فيهم أقوال المحدِّثين والمفسرين.

فقيل:

إنهم في النار، تبعاً لأبائهم، للأحاديث الواردة بذلك.

واختاره جمهور السادة الحنابلة، وعليه الفتوى عندهم ١٠٠٠.

وقيل:

إنهم في الجنة ، للأحاديث الواردة بذلك.

قال الإمام النووي:

وهو المذهب المختار عندهم ، الصحيح الذي صار إليه المحققون(٢).

وقيل:

إنهم خدم أهل الجنة، للأحاديث الواردة بذلك.

(٢) انظر:

شرح النووي على صحيح مسلم: (١٦/ ٢٠٨) ورسالة «التعظيم والمنّة» للسيوطي: (ص ١٦٦ ـ مطبوعة مع الرسائل التسع).

<sup>(</sup>١) انظر: طريق الهجرتين: (ص ٣٨٩).

ونقله / ٤ ب/ النسفي في «بحر الكلام» عن أهل السنة والجماعة.

وقيل:

إنهم في مشيئة الله، لا يحكم عليهم بشيء، لحديث الصحيحين.

وهذا ما نقل عن الحمادين (١) وابن المبارك وابن راهويـه وأحمد بن حنبل والشافعي(٢).

ونقله النسفي عن الإمام أبي حنيفة .

واختاره شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحنبلي.

وقيل:

إنهم يمتحنون في الآخرة، للأحاديث الواردة بذلك.

وهذا ما صححه الإمام البيهقي في «كتاب الإعتقاد» (١٠) وابن تيمية أيضاً.

<sup>(</sup>١) هما: حماد بن زيد وحماد بن سلمة.

<sup>(</sup>٢) انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: (ص ٢٠٨) وتعظيم المنة: (ص ١٠٨). وفتح الباري: (٣/ ٢٩٠) وافاد أن الذي حكاه عن احمد الفاصي عياض، وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض اصحابه. ولا يحفظ عن الإمام اصلا. (٣) انظر:

الاعتفاد: (ص ۹۱ ـ ۹۲) وتعظيم المنة: (ص ۱۹۷) وفتاوى ابن رشد: (۳/ ۲۵۲) والمسامرة: (ص ۷۷۱ ـ ۷۷۰ ـ مع نتائج المذاكرة) وإكمال إكمال المعلم: (۷/ ۷۰ و ۹۱ ـ ۹۲).

وفي «كتاب المغني»(١):

وسئل أبو عبدالله \_ يعني أحمد بن حنبل \_ عن أولاد المشركين؟

فقال:

أَذْهِب إلى قول النبي ﷺ :

الله أعلم بما كانوا عاملين (٢).

وقال (٢):

وكان ابن عباس يقول:

فأبواه يهوِّدانه وينصِّرانه، حتى سمع:

الله أعلم بما كانوا عاملين (٤).

فترك قوله.

وسأله ابن الشافعي، فقال:

(١) انظر:

المغنى مع الشرح الكبير: (١٠/ ٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: الصحيح: كتاب القدر: باب معنى كل مولود يول على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين: (١/ ٢٠٤٨) رقم (٢٥٥٨) و (٢٥٥٨).

والنسائي: المجتبى: كتاب الجنائز: باب أولاد المشركين: (٤/ ٥٨). (٣) أي صاحب المغنى.

<sup>(</sup>٤) المغني مع الشرح الكبير: (١٠/ ٦٣٣)

يا أبا عبدالله ، ذراري المشركين أو المسلمين؟ فقال:

هذه مسائل أهل الزيغ(١).

وقال أبو عبدالله:

سأل بشر بن السري سفيان الشوري عن أطفال المشركين، فصاح به، وقال:

يا صبى، أنت تسأل عن هذا(٢)!!

قال أحمد بن حنبل:

ونحن نمر هذه الأحاديث، على ما جاءت، ولا نقـول شيئًا (٣).

وسئل عن أطفال المسلمين، فقال:

ليس فيه اختلاف. إنهم في الجنة (4).

وقيل:

<sup>(</sup>١) المغني مع الشرح الكبير: (١٠/ ٦٣٣ ـ ٦٣٤)

<sup>(</sup>٢) المغني مع الشرح الكبير: (١٠/ ٦٣٤) وطريق الهجرتين: (ص ٤٠١ - ٤٠٠) وفيه: «وقد نقل عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية والفاسم بن محمد وغيرهم أنهم كرهوا الكلام في هذه المسئلة جملة».

<sup>(</sup>٣) المغني مع الشرح الكبير: (١٠/ ٦٣٤)

<sup>(</sup>٤) المغني مع الشرح الكبير: (١٠/ ٦٣٤)

إن أطفال المسلمين، يكونون في برزخ بين الجنة والنار.

وقيل:

إِنهم يصيرون تراباً (١).

فصار حاصل ما فيهم من الخلاف، سبعة أقوال.

وقد ذكرتُ دليل كل قول منها، وأطلتُ الكلامَ عليها، في كتابنا: «بهجة الناظرين وآيات المستدلين» فراجعه / ٥ أ / تقرُّ به عينُك.

وليس قصدُنا هنا، إلا بيان أصحاب الأعراف، وأما هذا فبطريق العرض.

والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيّدنا محمد، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين.

<sup>(</sup>١) قاله عامر بن أشرس، كما في «طريق الهجرتين»: (ص ٤٠١).

# فهرس الموضوعات

| الصفحا     | الموضوع                         |
|------------|---------------------------------|
|            | مقدمة المحقق                    |
| ي التحقيق٧ | وصف النسخة التي اعتمدتُ عليها ف |
| ٩          | نسبة الرسالة لمؤلفها            |
| ٩          | عملي في التحقيق                 |
| 11         | ترجمة المصنف:                   |
| 11         | (١) مصادر ترجمته                |
| 17         | (٢) ترجمته                      |
| رط         | صورة عن اللوحة الأولى من المخطو |
|            | صورة عن اللوحة الأخيرة من المخط |
| Y1         | الرسالة:                        |
| 77         | ديباجة الرسالة                  |
| Υο         | مقدمة في الكلام على الأعراف     |
| YV         | فصل                             |
| أعراف]     | [ذكر خلاف العلماء في أصحاب الأ  |
| 01         | [الترجيح]                       |
| المشركين]ه | خاتمة: [أقوال العلماء في أطفال  |

| 71 | الفهارس               |
|----|-----------------------|
| 74 | فهرس الأيات الكريمة   |
|    | فهرس الأحاديث الشريفة |
|    | فهرس الأثار           |
|    | فهرس الأعلام          |
|    | فه بر المحضمات        |

.